# مخَتَصر في قواعد التفسير

خالد بن عثمان السبت

دَارابنُ عفت ان

# بب التالر من الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

فهذا مختصر حوى جملة من القواعد المهمة التي أو دعتها كتاب (قواعد التفسير) ويدخل تحت كثير منها قواعد متنوعه ، تركت ذكرها طلباً للاحتصار. اسال الله أن ينفع به من كتبه وقرأه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### المقاصد

#### المقصد الأول

# نزول القرآن وما يتعلّق به القسم الأول

في القواعد المتعلّقة بأسباب النزول

قاعدة: القول في الأسباب موقوف على النقل والسماع.

قاعدة: سبب النزول له حكم الرفع.

قاعدة: نزول القرآن تارةً يكون مع تقرير الحكم، وتارة يكون قبله، والعكس.

قاعدة: الأصل عدم تكرر النزول.

قاعدة: قد يكون سبب النزول واحداً والآيات النازلة متفرقة، والعكس.

قاعدة: إذا تعددت المرويات في سبب النزول، نَظر إلى النبوت، فاقتُصر على الصحيح، ثم العبارة، فاقتُصر على الصريح، فإنْ تقاربَ الزمانُ حُمل على الجميع، وإن تباعد حُكِمَ بتكرار النزول أو الترجيع.

#### القسم الثاني

القواعد المتعلقة بمكان النزول (المكي والمدني)

قاعدة: إنما يُعرف المكي والمدني بنقل من شاهدوا التنزيل.

قاعدة: المدني من السور يكون منزَّلاً في الفهم على المكي، وكذا المكي بعضه مع بعض، على المدنى بعضه مع بعض، على حسب ترتيبه في التنزيل.

#### القسم الثالث

القواعد المتعلقة بالأحرف والقراء ات التي نزل عليها القرآن

قاعدة: كل قراءة وافقت العربية ولو بوحه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولـ و احتمالاً، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة.ومتى اختل ركن من هـ ذه الأركان الثلاثة أُطلق عليها: ضعيفة، أو شاذّة، أو باطلة. قاعدة: تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات.

قاعدة: القراءات يبين بعضها بعضاً.

قاعدة: يُعمل بالقراءة الشاذة -إذا صح سندها- تنزيلاً لها منزلة خبر الآحاد.

قاعدة: القراءة الشاذة إن خالفت القراءة المتواترة المجمع عليها و لم يمكن الجمع فهي -----باطلة.

قاعدة: البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة، فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدّها، ومن قرأ بغير ذلك لم يعدّها.

قاعدة: إذا ثبتت القراءتان لم تُرجَّع إحداهما -في التوجيه- ترجيحاً يكاد يُسقط الأُحرى، وإذا اختلف الإعرابان لم يُفضَّل إعراب على إعراب، كما لا يُقال بأن إحدى القراءتين أحود من الأُحرى.

### القسم الرابع

ترتيب الآيات والسور

قاعدة: الترتيب توقيفي في الآيات دون السور.

#### المقصد الثاني

# طريقة التفسير

قاعدة: التفسير إما بنقل ثابت أو رأي صائب وما سواهما فباطل.

(ذكر بعض القواعد المتعلقة بالتفسير النبوي)

قاعدة: إذا عرف التفسير من حهة النبي صلى الله عليه وسلم فـلا حاجـة إلى قـول من بعده.

قاعدة: ألفاظ الشارع محمولة على المعاني الشرعية، فإن لم تكن فالعرفية، فإن لم تكن فاللغوية.

### (ذكر قاعدة تتعلق بتفسير الصحابة)

قاعدة: قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يـدل عليه .

### (ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير السلف)

قاعدة: إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم .

قاعدة: فهم السلف للقرآن حجة يُحتكم إليه لا عليه .

#### (ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير القرآن باللغة)

قاعدة: في تفسير القرآن بمقتضى اللغة يُراعــى المعنــى الأغلـب والأشــهر والأفصــح دون الشاذ أو القليل .

قاعدة: قد يتجاذب اللفظة الواحدة المعنى والإعراب فيتمسك بصحة المعنى ويُؤَوَّل لصحتة الإعراب.

قاعدة: تُحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب.

قاعدة: كل معنى مستنبط من القرآن غير حار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء.

قاعدة: لا يجوز حمل ألفاظ الكتاب على اصطلاح حادث.

قاعدة: القرآن عربي فيسلك به في الاستنباط والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانبها.

#### الهقعد الثالث

#### القواعد اللفوية

قاعدة: مهما أمكن إلحاق الكلام بما يليه، أو بنظيره فهو الأولى.

قاعدة: صيغة المضارع بعد لفظة "كان" تدل على كثرة التكرار والمداومة على ذلك الفعل.

قاعدة: الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت، والفعلية تدل على التحدد.

قاعدة: المخالفة بين إعراب المعطوفين يدل على اختلاف معنييهما.

قاعدة: صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن واللغة مُراداً بها الاتصاف، لا تفضيل شيء على شيء.

قاعدة: تفهم معانى الأفعال على ضوء ما تتعدى به.

قاعدة: التعقيب بالمصدر يفيد التعظيم أو الذم.

قاعدة: ما في حسم الإنسان من أحزاء مفردة لا تتعدد، إذا ضُمَّ إليها مثلها حاز فيها ثلاثة أوجه:

الأول: الجمع. وهو الأكثر والأفصح.

الثاني: التثنيسة.

الثالث: الإفراد.

# المقصد الرابع

# وجوه مخاطباته

قاعدة: من شأن العرب أن تبتدئ الكلام أحياناً على وحمه الخبر عن غائب ثم تعود إلى الخبر عن المخاطب، والعكس.وتارة تبتدئ الكلام على وحه الخبر عن المتكلم ثم تنتقل إلى الخبر عن الغائب والعكس.وأحياناً تبتدئ الكلام على وحه الخبر عن المتكلم ثم تنتقل إلى الخبر عن المخاطب، كما تنتقل من خطاب الواحد

أو الاثنين، أو الجمع إلى خطاب الآخر، وتنتقـل مـن الإخبـار بـالفعل المستقبل إلى الأمر، ومن الماضي إلى المضارع والعكس.

قاعدة: سبيل الواحبات الإتيان بالمصدر مرفوعاً، وسبيل المندوبات الإتيان به منصوباً.

قاعدة: العرب قد تعلق الأمر بزائل والمراد التأبيد.

قاعدة: قد يرد الخطاب بالشيء -في القرآن- على اعتقاد الـمُخاطب دون ما في نفس الأمر.

قاعدة: قد يرد الشيء مُنكَّراً في القرآن تعظيماً له.

قاعدة: من شأن العرب التعبير عن الماضي بالمضارع لإفادة تصوير الحال الواقع عند حدوث الحدث.

قاعدة: من شأن العرب أن تعبر بالماضي عن المستقبل تنبيهاً على تحقق الوقوع.

قاعدة: غير حائز أن تخاطب العرب في صفة شيء إلا بمثل ما تفهم عمن حاطبها.

قاعدة: إذا دلّ تعالى على وحوب شيء في موضع، فإن ذلك يغني عن تكريره عند ذكر نظائره حتى يرد ما يغيره.

قاعدة: العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات أن تستعمل الوقت وهي تريد بعضه.

قاعدة: العرب إذا أبهمت العدد (في الأيام والليالي) غلَّبت فيه الليالي. وإذا أظهـروا

مع العدد مفسِّره أسقطوا من عدد المؤنث "الـهـاء" وأثبتوها في عدد المذكر.

قاعدة: من شأن العرب إذا خاطبت إنساناً وضمت إليه غائباً فأرادت الخبر عنه أن تغلّب المُخاطب، فيخرج الخبر عنهما على وحه الخطاب.

قاعدة: من شأن العرب إضافة الفعل إلى من وُجد منه -وإن كان مُسبّبه غير الذي وُجد منه - أحياناً، وأحياناً إلى مسبّبه، وإن كان الذي وُجد منه الفعل غيره.

قاعدة: من شأن العرب تحويل الفعل عن موضعه إذا كان المراد به معلوماً.

قاعدة: من شأن العرب أن تُحبر عن غير العاقل بخبر العاقل إذا نسبت إليه شيئاً من أفعال العقلاء.

قاعدة: من شأن العرب أن تُدخل "الألف واللام" في خبر "ما" و "الذي" إذا كان الخبر عن معهود قد عرفه الـمُخاطِب والـمُخاطَب. وإنما يأتي بغير "الألف والـلام" إذا كان الخبر عن مجهول غير معهود ولا مقصود قصد شيء بعينه.

قاعدة: العرب قد تخرج الكلام مخرج الأمر ومعناه الجزاء.

قاعدة: من شأن العرب إذا أمرت أحداً أن يحكي ما قيل له عن نفسه، أن تخرج فعل المأمور مرة مضافاً إلى ضمير الـمُخبر عن نفسه (المتكلم) ومرة مضافاً إلى ضمير الـمُخاطب.

قاعدة: قد يرد اللفظ في القرآن متصلاً بالآخر والمعنى على خلافه.

قاعدة: من شأن العرب أن تذكر الواحد والمراد الجميع، والعكس. وتخاطب الواحد بلفظ التثنية والعكس؛ كما تُخاطب الواحد وتُريد غيره، وقد تُخرج الكلام إحباراً عن النفس والمراد غيرها.

قاعدة: من شأن العرب إذا أرادت بيان الوعد أو الوعيد على فعل أن تخسرج أسماء أهله بذكر الجميع أو الواحد دون الاثنين، إلا إذا كان الفعل إنما يقع من اثنين.

قاعدة: من شأن العرب أن تستكره الجمع بين تثنيتين في لفظ واحد.

#### المقصد الخامس

## الإظهار، والإضهار، والزيادة، والتقدير، والحذف، والتقديم، والتأخير

#### القسم الأول

#### (الإظهار والإضمار)

قاعدة: وضع الظاهر موضع المضمر وعكسه إنما يكون لنكتة.

قاعدة: إعادة الظاهر بمعناه أحسن من إعادته بلفظه، وإعادته ظاهراً بعد الطول

أحسن من الإضمار.

قاعدة: من شأن العرب أن يُضمروا لكل مُعَايَنٍ (نكرة كان أومعرفة) "هذا" واهذه".

قاعدة: كل فعل الله تعالى مذكور في القرآن، فإنه يصح فيه إضمار لفظ الجلالة "الله" وإن لم يسبق ذكره، لتعينه في العقول.

قاعدة: إذا استُدل بالفعل لشيئين، وهو في الحقيقة لأحدهما، فهل يُضمر للآخر فعل يُنسابه؟

### القسم الثاني

# (الزيادة)

قاعدة: لا زائد في القرآن.

قاعدة: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. (قوة اللفظ لقوة المعنى).

قاعدة: يحصل بمجموع المترادفين معنى لا يوحد عند انفرادهما.

قاعدة: كل حرف زيد في كلام العرب (للتأكيد) فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى.

#### القسم الثالث

# (التقدير والحذف)

قاعدة: العرب تحذف ما كفى منه الظاهر في الكلام إذا لم تشك في معرفة السامع مكان الحذف.

قاعدة: الغالب في القرآن وفي كلام العرب أن الجواب المحذوف يُذكر قبله ما يـدل عليه.

قاعدة: متى حاءت "بلى" أو "نعم" بعد كلام يتعلق بها تعلق الجواب وليس قبلها ما يصلح أن يكون حواباً له، فاعلم أن هناك سؤالاً مقدراً، لفظه لفظ الجواب.

قاعدة: إذا كان ثبوتُ شيء أو نفيه يدل على ثبوت آخر أو نفيه، فالأولى الاقتصار على الدال منهما، فإن ذُكرا فالأولى تأخير الدال.

قاعدة: حذف حواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد.

قاعدة: قد يقتضي الكلام ذكر شيئين فيُقتصر على أحدهما لأنه المقصود.

قاعدة: قد يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط فيُكتفى بأحدهما عن الآخر.

قاعدة: لا يُقدَّر من المحذوفات إلا أفصحها وأشدها موافقة للغرض.

قاعدة: يُقلل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصل.

#### القسم الرابع

# (التقديم والتأخير)

قاعدة: التقدم في الذكر لا يعني التقدم في الوقوع والحكم.

قاعدة: العرب لا يقدمون إلا ما يعتنون به غالباً.

### المقصد السادس

# الأحوات التي يحتاج إليشا المفسر

قاعدة: كل حرف له معنى متبادر، ثم استَعمل في غيره، فإنه لا ينسلخ من معناه الأول بالكلية، بل يبقى فيه رائحة منه ويُلاحظ معه.

قاعدة: يُستدل على افتراق معاني الحروف بافتراق الأحوبة عنها.

قاعدة: لكل حرف من حروف المعاني وحه هو به أولى من غيره، فلا يجوز تحويــل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة.

قاعدة: إذا حاءت "مِنْ" قبل المبتدأ، أو الفاعل، أو المفعول، فهي لتأكيد النفي وزيادة التنكير، والتنصيص في العموم.

قاعدة: إذا دخلت "قد" على المضارع المسند إلى الله تعالى فهي للتحقيق دائماً.

قاعدة: إذا دخلت "الألف واللام" على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره.

قاعدة: الاسم الموصول يفيد علَّيَّة الحكم.

### المقعد السابع

### الضمائس

قاعدة: إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكسور، وأمكن الحمل على الجميع، حُمل عليه .

قاعدة: إذا ورد مضاف ومضاف إليه وحاء بعدهما ضميرً، فالأصل عوده للمضاف.

قاعدة: قد يجيء الضمير متصلاً بشيء وهو لغيره، أو عائداً على ملابس ما هو له.

قاعدة: إذا احتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بُدئ باللفظ ثم بالمعنى.

قاعدة: قد يُذكر شيئان ويعود الضمير على أحدهما اكتفاءً بذكره عن الآحر، مع كون الجميع مقصوداً.

قاعدة: قد يُثنّى الضمير مع كونه عائداً على أحد المذكورين دون الآخر.

قاعدة: ضمير الغائب قد يعود على غير ملفوظ به، كالذي يُفسره سياق الكلام.

قاعدة: إذا تعاقبت الضمائر فالأصل أن يتحد مرجعها.

### المقصد الثامن

# الأسماء في القرآن

قاعدة: إذا كان للاسم الواحد معان عدة حُمـل في كـل موضع على مـا يقتضيه ذلك السياق.

قاعدة: بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أُفرد دل على المعنى العام المناسب لـه، وإذا قُرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قُرن معه على باقيه.

قاعدة: حعل الاسمين لمعنيين أولى من أن يكونا لمعنى واحد.

### المقصد التاسم

#### العطف

قاعدة: عطف العام على الخاص يدل على التعميم، وعلى أهمية الأول.

قاعدة: عطف الخاص على العام مُنبِّه على فضله أو أهمتيه، حتى كأنه ليس من

حنس العام، تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات.

قاعدة: عند عطف صفة على صفة لموصوف واحد فالأفصح في كلام العرب تــرك إدخال الواو. وإذا أُريد بالوصف الثاني موصوف آخر غير الأول أدخلت الواو.

قاعدة: الشيء الواحد إذا ذُكر بصفتين مختلفتين حاز عطف إحداهما على الأحرى، تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات .

قاعدة: العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مع اشتراكهما في الحكم الذي ذُكر لهما .

قاعدة: عطف الجملة الاسمية على الفعلية يفيد الدوام والثبات.

قاعدة: من شأن العرب العطف بالكلام على معنىً نظيرٍ له قد تقدمه، وإن حالف لفظُه لفظُه .

### الهقصد العاشر

### الوصف

قاعدة: كل ما كان من الأوصاف أبعد من بنية الفعل فهو أبلغ .

قاعدة: الصفة إذا وقعت للنكرة فهي مُخَصِّصَة، وإن حاءت للمعرفة فهي مُخَصَّصَة، وإن حاءت للمعرفة فهي مُؤضَّحة.

قاعدة: الأوصاف المختصة بالإناث إن أريد بها الفعل لحقها "التاء" وإن أريد بها النسب، حُرِّدت من "التاء".

قاعدة: جميع أوزان الصفة المُشَبَّهة باسم الفاعل إن قُصد بها الحدوث والتجدد حاءت على وزن "فاعل" مطلقاً. وإن لم يقصد بها الحدوث والتجدد بقي على أصله .

قاعدة: الأصل في صفات المدح أن يُنتقل فيها من الأدنى إلى الأعلى. وصفات الذم بعكس ذلك .

قاعدة: إذا قامت الصفة بمحل عاد حكمها إليه لا إلى غيره، واشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم، ولا يشتق الاسم لمحل لم يقم به ذلك الوصف

#### الهقصدالجادي عشر

#### التوكيــد

قاعدة: التوكيد ينفي احتمال المحاز .

قاعدة: كلما عظم الاهتمام كثر التأكيد .

قاعدة: الأصل أن الكلام يُؤكد إذا كان المُخَاطَب مُنْكِراً أو متردداً، ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه.وقد يُؤكد والمخاطَب غير مُنْكِر لعدم حريه على مقتضى إقراره، فيُنزَّل منزلة المنكر.وقد يُترك التأكيد مع إنكار الـمُخاطَب لوجود أدلة ظاهرة، لو تأملها لرجع عن الإنكار.

# المقصد الثاني عشر

التسرادف

قاعدة: مهما أمكن حمل ألفاظ القرآن على عدم النزادف فهو المطلوب.

قاعدة: قد يختلف اللفظان المُعبَّر بهما عن الشيء الواحد، فيُسْتَمْلَح ذكرهما على وحه التأكيد .

قاعدة: المعنى الحاصل من بحموع المترادفين لا يوحد عند انفراد أحدهما .

# المقصد الثالث عشر

# القسم في القرآن

قاعدة: لا يكون القَسَم إلا باسم معظم .

قاعدة: الحكم بتقدير قسم في كتاب الله دون قرينة ظاهرة فيه، فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل .

# المقصد الرابع عشر الأمس و النشي

#### القسم الأول :الأمر

قاعدة: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده .

قاعدة: الأمر يقتضى الفور إلا لقرينة .

قاعدة: إذا عُلِّق الأمر على شرط أو صفة فإنه يقتضى التكرار .

قاعدة: الأمر الوارد بعد الحظر يعود حكمه إلى حاله قبل الحظر .

قاعدة: إذا كان الأمر وارداً على سؤال عن الجواز فهو للإباحة .

قاعدة: الأمر المعلق على إسم هل يقتضي الاقتصار على أوله .

قاعدة: الأمر بواحد مبهم من أشياء مختلفة معيَّنة، هل يوحب واحداً منها على استواء؟ .

قاعدة: الأمر لجماعة يقتضي وحوبه على كل واحد منهم إلا لدليل.

قاعدة: الأوامر والنواهي على ضربين: صريح وغير صريح. فأما الصريح فله نظران:

أحدهما: من حيث مُجرَّدِه لا يُعتبر فيه علة مصلحية.

الثـاني: هو من حيث يُفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي بحسب الاستقراء

أو القرائن الدالَّة على أعيان المصالح في المأمورات، والمفاسد في المنهيات. وأما غير الصريح فضروب:

١- ما جاء بحيء الإخبار عن تقرير الحكم. وهذا له حكم الصريح.

٢- ما جاء بحيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر، أو ذمه أو ذم فاعله في النواهسي.
ونحو ذلك، فهذا دال على طلب الفعل في المحمود، وطلب النزك في المذموم.

٣- ما يتوقف عليه المطلوب. وهذا مختلف فيه .

قاعدة: ما أمر الله به في كتابه: إما أن يُوحّه إلى من لم يدخل فيه؛ فهذا أمرٌ له بالدخول فيه. وإما أن يُوحَّه لمن دخل فيه، فهذا أمره به ليصحح ما وُحِدَ عنده منه، ويسعى في تكميل ما لم يُوحد فيه .

قاعدة: حنس فعل المأمور به أعظم من حنس ترك المنهي عنه، وحنس ترك المأمور به أعظم من مثوبة به أعظم من حنس فعل المنهي عنه، كما أن مثوبة أداء الواحبات أعظم من مثوبة ترك المحرمات، والعقوبة على ترك الواحبات أعظم من العقوبة على فعل المحرمات. القسم الثاني: النهي

قاعدة: النهي يقتضي التحريم والفور والدوام إلا لقرينة

قاعدة: النهي عن اللازم أبلغ في الدلالة على النهي عن الملزوم من النهي عنه ابتداءً.

قاعدة: إيراد الإنشاء بصيغة الخبر أبلغ من إيراده بصيغة الإنشاء .

قاعدة: النهى يقتضى الفساد .

# **المقصد الخامس عشر** النفمي فمي القرآن

قاعدة: دلّ الاستقراء في القرآن على أن الله تعالى إذا نفى عـن الخلق شيئاً وأثبته

لنفسه، أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك .

قاعدة: نفي العام أحسن من نفي الخاص، وإثبات الخاص أحسن من إثبات العام.

قاعدة: نفى الأدنى أبلغ من نفى الأعلى .

قاعدة: العرب إذا جاءت بين الكلامين بجحدين كان الكلام إحباراً .

قاعدة: نفي الاستطاعة قـد يُـراد بـه نفـي القـدرة والإمكـان، وقـد يُـراد بـه نفـي الامتناع، وقد يُراد به الوقوع بمشقة وكلفة .

قاعدة: كلّ أمر قد عُلِّق بما لا يكون فقد نُفِي كونه على أبعد الوحوه .

قاعدة: قد يرد نفى الشيء مقيداً والمراد نفيه مطلقاً، مبالغة في النفي وتأكيداً له .

قاعدة: نفى التفضيل لا يستلزم نفى المساواة .

قاعدة: نفي الحُناح لا يدل على العزيمة، ولا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابلة .

قاعدة: نفى الحل يستلزم التحريم.

قاعدة: قد يُنفى الشيء في القرآن رأساً وإن كانت صورته موجودة، لعـــدم كمــال وصفه، أو لانتفاء ثمرته .

قاعدة: قد يرد النفى ويُراد به النهى .

قاعدة: نفي الذات الموصوفة قد يكون نفياً للصفة دون الـذات، وقـد يكـون نفيـاً للذات كذلك .

قاعدة: النفي المقصود به المدح لابد من أن يكون متضمناً لاثبات كمال ضده .

### الهقصد السادس عشر

# الاستغضام

قاعدة: الاستفهام عقيب ذكر المعايب أبلغ من الأمر بتركها .

قاعدة: استفهام الإنكار يكون مضمناً معنى النفي .



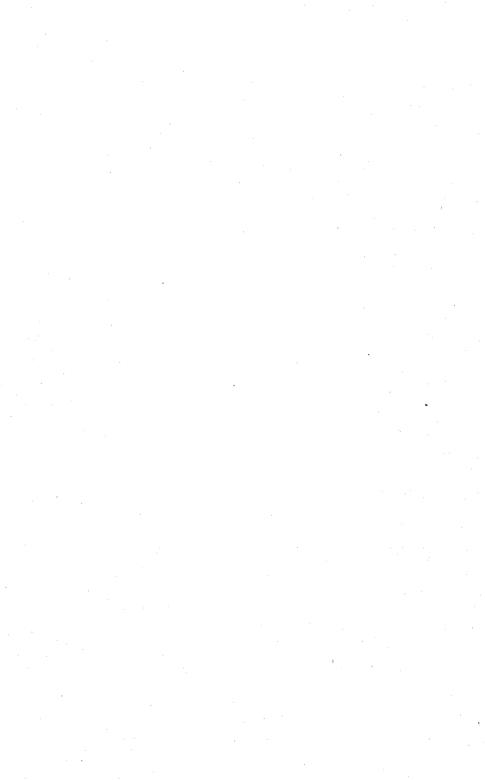

قاعدة: المطلق يُحمل على الكامل.

قاعدة: الإطلاق يقتضي المساواة.

# المقصد التاسم عشر المنطوق و المفشوم

القسم الأول: المنطوق

قاعدة: إذا رتب الشارع الحكم على وصف مناسب فإن ذلك يدل على أن ثبوته لأخله.

قاعدة: الحكم المعلّق على وصف يقوى بقوته وينقص بنقصه.

القسم الثاني: المفهوم

قاعدة: إذا رُتّب الحكم على وصف يمكن أن يكون مُعتبراً لم يجُوز اطّراحه.

قاعدة: الشرط لا يقتضي جواز الوقوع.

قاعدة: كل حكم مشروط بتحقق أحد شيئين فنقيضه مشروط بانتفائهما معاً. وكل حكم مشروط بتحققهما معاً فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما

قاعدة: إذا حُصَّ نوع بالذكر مدحاً أوذماً أو غيرهما كان مفهومه مُعتبراً، إذا كان ذلك لايصلح للمسكوت عنه .

قاعدة: التخصيص بالذكر - بعد قيام المقتضي للعموم - يفيد الاختصاص بالحكم.

قاعدة: التنصيص على الشيء لا يلزم منه النفي عما عداه .

قاعدة: الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم .

قاعدة: الاقتران الوارد في القرآن بين بعض الأسماء الحُسنى يدل على مزيد من الكمالات .

قاعدة: السياق يُرشد إلى بيان الـمُحمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المُراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة .

# المقمد العشرون المحكم و المتشابة

قاعدة: القرآن الكريم كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث .

قاعدة: يجب العمل بالمحكم، والإيمان بالمتشابه .

قاعدة: جميع ظواهر نصوص القرآن مفهومة لدى المخاطبين .

### الهقصد الحادي والعشرون

# النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين

قاعدة: ألفاظ القرآن -من حيث دلالتها على ما تضمنته من المعاني- إما نصوص لاتحتمل إلا معنى واحداً، وإما نصوص تحتمل غير معانيها الظاهرة منها، ولكن طردها في الاستعمال على معنى واحد جعلها تجري بحرى النصوص التي لا تحتمل غير مسمّاها. وإما نصوص بحملة تحتاج إلى بيان .

قاعدة: القرآن مشتمل على أصول الدين دلائله ومسائله، أما تعريفه للأحكام فأكثره كلى لا حزئي .

قاعدة: كل تأويل يرفع النص أو شيئاً منه فهو باطل .

قاعدة: كل مبهمة في القرآن، غير جائز رد حكمها على المفسَّرة قياساً.

# المقصد الثاني والعشرون معرفة الفو اصل

قاعدة: لا تتأتى معرفة معاني القرآن والاستنباط منه إلا بمعرفة الفواصل.

# الهقعـــدالثالث والعشرون موهم الإختلاف و التضارب

قاعدة: إذا احتلفت الألفاظ، وكان مرجعها إلى أمرٍ واحد لم يوحب ذلك المتلافاً.

قاعدة: إنما يتناقض الخبران اللذان أحدهمانفي والآحر إثبات إذا استويا في الخبر والمُحبر عنه، وفي المتعلق بهما، وفي الزمان والمكان، وفي الحقيقة والمجاز (عند القائل به).

قاعدة: الآيات التي توهم التعارض يُحمل كل نوع منها على ما يليق بـــه ويناســب المقام، كلُّ بحسبه.

# المقعدالرابع والعشرون التكرار في القرآن

قاعدة: قد يرد التكرار لتعدد المتعلَّق .

قاعدة: لم يقع في كتاب الله تكرار بين متحاورين .

قاعدة: لاينحالَف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني .

قاعدة: العرب تكرر الشيء في الاستفهام استبعاداً له .

قاعدة: التكرير يدل على الاعتناء .

قاعدة: النكرة إذا تكررت دلّت على التعدد، بخلاف المعرفة .

قاعدة: إذا اتحد الشرط والجزاء لفظاً دلّ على الفحامة .

# المقصدالخامس والعشرون

# مبهمات القرآن

قاعدة: لا يُبحث عن مبهم أخبر الله باستئناره بعلمه .

قاعدة: الأصل أن ما أبهم في القرآن فلا طائل في معرفته .

قاعدة: علم المبهات موقوف على النقل المحض ولا مجال للرأي فيه .

# الهقصح السادس والعشرون

#### النسخ

قاعدة: النسخ لا يثبت مع الاحتمال.

قاعدة: لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي، ولو بلفظ الخبر .

قاعدة: دعوى النسخ - في القرآن - مرتين ممتنعة .

قاعدة: الأصل عدم النسخ .

قاعدة: نسخ حزء الحكم أو شرطه لا يكون نسخاً لأصله .

 قاعدة: كل حكم ورد في خطاب مشعر بالتوقيت، أو رُبط بغاية بحهولة، ثم انقضى بانقضائها، فليس بنسخ .

#### المقصد السابع والعشرون

### علم المناسبات

قاعدة: كثيراً ما تُحتم الآيات القرآنية ببعض الأسماء الحسنى للتدليل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم .

قاعدة: الآيتان أو الجملتان المتجاورتان، إما أن يظهر الارتباط بينهما أو لا.

فالثاني: إما أن تكون إحداهما معطوفة على الأخرى، وعندتُ لا بد أن تكون بينهما جهة حامعة.

أو لاتكون معطوفة، فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام.

قاعدة: الأمر الكلي لمعرفة مناسبات الآيات في جميع القرآن: أن يُنظر إلى الغرض الذي سيقت له السورة، ثم يُنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، ثم يُنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبُعد من المطلوب، كما يُنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام، أو اللوازم التابعة له، التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها.

#### المقصــدالثامن والعشرون ..

# القواعد العامة

قاعدة: الأدلة القرآنية إما أن تكون على طريقة البرهان العقلي فيستدل بها على الموالف والمخالف. وإما أن تكون دالةً على أحكام التكليف فيستدل بها على

الموالف دون غيره .

قاعدة: متى علق الله تعالى علمه بالأمور بعد وحودها، كان المراد بذلك: العلم الذي يترتب عليه الجزاء.

قاعدة: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع عند الحاجة إليها .

قاعدة: كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن تكون مصاحبة بما يدل على ردها أوْ لا.

قاعدة: ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان من القرونِ الخاليــة، إنمــا هــو من معروف معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم .

قاعدة: اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالِّها على وجهين:

الأول: الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض، وهـو الواقـع علـى المحـل مجـرداً عـن التوابع والإضافات.

قاعدة: الأدلة على الأحكام إما أن تُوخذ مأخذ الافتقار لتنزيل النوازل عليها قبل وقوعها أو بعده، وإما أن تُوخذ مأخذ الاستظهار لتوافق أغراض طالبيها، كما هو شأن أهل الأهواء.

قاعدة: يجري القرآن في إرشاداته مع الزمان والمكان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد .

قاعدة: كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقاً غير مقيدٍ، ولم يُجعل له قانون ولا ضابط مخصوص فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف.

قاعدة: كل حصلة أمِر بها أو نُهي عنها مطلقاً من غير تحديد ولا تقدير فليس الأمر أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها .

قاعدة: سبعة أمور يندفع بها الإشكال عن التفسير:

١- رد الكلمة لضدها.

٢- ردها إلى نظيرها.

- ٣– النظر فيما يتصل بها من خبر، أو شرط، أو إيضاح في معنى آخر.
  - ٤ دلالة السياق.
  - ٥- ملاحظة النقل عن المعنى الأصلى.
    - ٦- معرفة النزول.
    - ٧- السلامة من التدافع.

قاعدة: إذا كان متعلق الخطاب مقدوراً حمَّل عليه، وإن كـان غير مقدورٍ صُرِف الخطاب لثمرته أو سببه .

قاعدة: إذا حرم الشارع غير معين من حنس فإما أن يحرم الجميع ليجتنب ذلك المحرم، وإما أن يدل بعد ذلك على نفسه .

قاعدة: مهما أمكن حمل كلام الشارع على التشريع لم يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع .

قاعدة: التعجب كما يدل على محبة الله للفعل فإنه قد يدل على بغضه أو امتناعه وعدم حسنه، أو يدل على حسن المنع منه وأنه لا يليق به فعله .

# ضوابط وقواعد عند احتمال اللفظ لمعنبيين فأكثر

١- عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر .

٢- الكلمة إذا احتملت وجوهاً لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها
دون بعض إلا بحجة .

ويدخل في هذه الجملة قواعد ثلاث تعين المفسر على الاختيار في هذه الحالة هي: القاعدة الأولى: قد يحتمل اللفظ معان عدة، ويكون أحدها هو الغالب استعمالاً في القرآن، فيقدم .

القاعدة الثانية: قد يكون اللفظ محتملاً لمعنيين في موضع ويُعين في موضع آخر . القاعدة الثالثة: تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم وإن

كان غيره محتملاً .

قاعدة: إذا احتمل اللفظ معاني عدة و لم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها .

قاعدة: كل ما أضافه الله تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاحتباء .

قاعدة: إذا أثبت الله تعالى شيئاً في كتابه امتنع نفيه .

قاعدة: إذا كان المعنى المناسب حلياً سابقاً إلى الفهم عند ذكر النص فإنه يصح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له أو الزيادة عليه .

قاعدة: تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه .

قاعدة: لا يُمتنّ بممنوع .

قاعدة: الأصل حمل نصوص الوحى على ظواهرها إلا لدليل .

قاعدة: من ادّعى في التنزيل ما ليس في ظاهره كُلّف البرهان على دعواه.

قاعدة: الإيمان بظاهر التنزيل فرض، وما عداه فموضوع عنّا تكلف علمه إذا لم تأت بالبيان عنه دلالة من كتاب أو خبر عن رسول اللّه

قاعدة: قد يكون اللفظ مقتضياً لأمر ويُحمل على غيره لأنه أولى بذلك الاسم منه قاعدة: لا يجوز إخراج ما احتمله ظاهر الآيةِ من حكمها إلا بحجة يجب التسليم

قاعدة: إذا ذكر الله تعالى حُكماً منهياً عنه، وعلّل النهي بعلة، أو أباح شيئاً وعلّـل عدمه بعلة، فلا بد أن تكون العلة مصادفة لضد الحِكم المعلل.

قاعدة: عامة الأشفاع المأمور بها في القرآن: إما عملان، وإما وصفان في عمل. فإن كانا عملين منفصلين نفع أحدهما ولو تُرك الآخر. وإن كانا شرطين في عمل لم ينفع أحدهما. بخلاف الأشفاع في الذم فإن الذم ينال أحدهما مفرداً ومقروناً. قاعدة. يُستدل على الأحكام تارةً بالصيغة، وتارةً بالإخبار، وتارةً بما رُتب عليها في العاحل أو الآحل من خير أو شر، أو نفع أو ضر.

قاعدة: التخيير في آحاد الشيء لايعني عدم الوجوب .

قاعدة: التخيير لا يقتضي التسوية .

قاعدة: إذا خُير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهـو تخيـير تشـه واختيار، وإن كان لمصلحة الغير .

وا لله تعالىأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

جَمِينِع الجِئقوق مجَمْفوظة الطّبعُنة الأولان ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

دَارابنُ عفتَ ان للنشروالتوزييّع

المملكة العربيت السعوديّة - الحبر - العقربيّة شاريع أبوحدرييّ - تقاطع الشاريح العاشر صب : ۲۰۷٤۵ - ريزبرييي ۲۱۹۵۳ - الثقبة ـ ـ ت : ۸۹۸۷۵۰۲